## الثمن السادس من الحزب الرابع و العشرون

وَرُودَتُهُ اللَّهِ هُولِ بَيْنِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْابُوابَ وَقَالَتَ هِيتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ أَلْلَهُ ۚ إِنَّهُ وَيِّى أَخُسَنَ مَثُوايٌّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ أَلظَّالِمُونَّ ۞ وَلَقَدْ هَمَّتُ بِيُّهُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن بِيِّهِ ا بُرُهَانَ رَبِّهِ عُ كُذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحُسْكَآءَ إنَّهُ ومِنْ عِبَادِ نَا ٱلْحُعْلَصِينٌ ١٠٠٠ وَاسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ فَلَبِصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا أَلْبَابِ قَالَتُ مَاجَزَآءُ مَنَ اَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءً اللَّهُ أَنْ يُشْجَنَ أَوْعَذَ ابُّ آلِيثُمُّ ۞ قَالَ هِي رَوَدَ نُنِ عَن نَّفُسِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ آهَلِهَ إِن كَانَ قَمِيصُهُ و فُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ أَلْكَذِبِينَ ١ وَ إِن كَانَ فَهَيهُ هُ و فُكَّ مِن دُبُرٍ فَكُذَبَتُ وَهُوَ مِنَ أَلصَّندِ قِينَ ١ فَأَمَّا رِءِ الْقَبيصَهُ و فُكَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ و مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ أَكْنَاطِينٌ ١ وَقَالَ نِسْوَةٌ مِنْ إِلْمُدِينَةِ إِمْرَأَتُ الْعَينِيزِ ثُرَاوِدُ فَبَيْهَا عَن نَّفَسِهِ عَدَ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَلٍ مُّبِينٌ ۞ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتِ النَّهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا وَءَ اتَتَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُ نَّ سِكِّينًا وَقَالَتُ الْخُرُجُ عَلَيْهِ نَّ فَأَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَلْشَ لِلهِ مَاهَاذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَ آَإِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ۞ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ أَلَذِ مِ لَمُتُنَّذِ فِيهِ وَلَقَدُ رَوَد تُنْدُوعَن نَّفَي هِ عَ فَاسْ تَعْصَمُ وَلَإِن لَّرْ يَفْعَلُ مَاءَامُرُهُ ولَيُسْتِعَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ أَلصَّاغِيرِ بنَّ ٥